بيُ المبيع ؛ والنِشَا وَالمخضع لازواجِ فَا لَمُنْوع لرَبّا سيما لالاكول اس المواه كان المنهم واس الكيسة ومو يُحِي الجئد وكال الكيسة تخضم للينبير لذلك إيشًا مَلَكُ السِّنَا عَمَعُ لاروا حن في المُالدِّ الرَّال الرَّال الرَّال الرَّال الرَّال الرَّال الرَّال جُوانِينًا كُوكا حِبُ المبنيرِ جَاعته وبدُل مُسَنَّهُ دُوها لطهرها دبقد سها بعنتيل المآء وبالطهن وبقيها بحاعة لِمَسْهِ هِبِيَّهُ مَدُ وْجَهُ لا دُنسْ فِي الْمَاكِيبِ وَلا شَي يُسِه دلك بكُ تَلُول طاص بلاعيب وعكذا بَعِب عِلم الرَّ عَالَ الْحِبُوانِينَا هُرِيجَتِهُم احْسَادِم وَمِنْ حِبِ امِرًا تُعَ مسنه جب وليس احد مِنا عَطيعض حسّده الي عَنوانه ويغنى ما يُصْلِحه كا يعنى المستبير بخاعته والانا اعضا بحسد وسراجه وعظامه با ولذلك بدع الرمل أواشه ويجب امرائه ومكوفا فهائما حسَّدًا وَإِجِدًا ١٠ ومنا السرعظيم واعا افول اناهدا المؤلب المسيير وجاعنه فالقرائل واحدمنكم فليت امرانه كفت وللاللأاة

نُورُ بالرَّبِ ﴿ فَأَمْنَعُوا إِلان سَعِي بَاالْهُ رَمَا زَعَارالِبُورِ فيحميم الحبروا لبتروا لفيشط وكونوا غيتزون االذي رضي الدب ولاتشاد لوا في عال الطلمة المك ينا را الما الراوا تَصْلِحُون أَهُما وَتَنْوَمُونِهِ فَالْ لَذِي يَعْلُونُهُ سِرَّوا يُعْلِيمُ وحُوْه والنَّكِلَّه بِهِ إيسًا والاستَّما نَهَا تَعْلَنُ مِالنُّهِ رَ وتُصْلِح وكُلِّما لَالْ مَكْشُومًا فَهُو نُوْرٌ ولذ لك قِيل استبقظيانا يؤوقرم بزالابوات والمتيريضلك فانظرُوا الالكيت تستعون يالنط هيز والعِقّة لإمالي إ بركالج يكاء الديريشيرون مازجا دمرمان الايام ايامُ سَرِيئيهُ وللدِلَّك لا نصُورِ إنا قِص إلماك ولكن الفيني أما الذي يُرض الرتب وكالكونوا تستكر وب مِنْ لِهِيَ النَّ فِيها عدم الصِّينة بَالْ مَلُوا بِالرُّوجِ . وكلُّوا نغوشكم بالمزامير والستابيح ودنلوا الرتب في قلوب بنرتيل الردح وكوثوا فتنعضو ون فالحرع الحاجد ماستم رتبا بيتوع المبتيج لله الاب ولعض بعضكم إبعي

الخليقه